## الثَّمَن الأولَ من الحزب الثَّالث و الخَمسون اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قَالَ فَمَا خَطُّبُكُولُو أَيُّهُمَا أَلْمُرْسَلُونٌ ۞ قَالْوَا إِنَّا أَرْسِلْنَا ٓ إِلَىٰ قَوْمِ تُمَجِّرِمِينَ ١ لِنُرُسِلَ عَلَيْهِ مَرِجِحَارَةَ مِن طِينِ ١ مُسُوَّمَةً عِن دَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينِّ ۞ فَأَخُرَجُنَا مَنْكَانَ فِبهَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَكَا وَجَدُنَا فِهَاغَيِّرَ بَيْتِ مِنَ أَلْمُسُلِمِينَ ۞ وَتَرَكُّنَا فِهَآ ءَايَـةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ أَلْعَذَابَ أَلَالِيمٌ ۞ وَفِي مُوسِيَّ إِذَارَسَلْنَهُ ۚ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلُطَانِ مُّبِينِ ۞ فَنُوَلِّي بِرُكَنِهِ ۽ وَقَالَ سَخِرُ اَوْ يَجۡنُونُ ۗ ۞ فَأَخَذُ نَـٰهُ وَجُنُودَهُ و فَنَبَذُنَهُ مُرْفِي إِلْيَمِ وَهُوَمُلِيثُمُ ۞ وَفِي عَادٍ إِذَ ارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعُقِيمَ ۞ مَاتَذَرُمِن شَهُ ءِ اتَّتُ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمُ ۞ وَفِي غُوُدَ إِذْ قِيلَ لَمُهُمْ تَمَتَّعُواْحَتَّى حِينٍ ۞ فَعَتَوَاْعَنَ اَمَّرِ رَبِّهِ مِ فَأَخَذَتُهُ مُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ١ ﴿ فَمَا السَّلَطُواْمِن قِيَامِ وَمَاكَانُواْ مُننَصِرِينٌ ۞ وَقَوْمَ نُوجٍ مِّن قَبَلٌ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلِي قِينٌ ۞ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْثِدِّ وَإِنَّا لَمُؤسِعُونٌ ۞ وَالْارْضَ فَرَشْنَهَا فَيْعُمَ أَلْمُهِدُونَ ۞ وَمِنكُلِّ شَهَاءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَّكُّرُونَ ۞ فَفِـرُّواْ إِلَى أَللَّهِ إِلَى أَللَّهِ إِلَّهِ كُمُ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ وَلَا تَجَعُكُواْ مَعَ أَلْلَهِ إِلَهُا - اخَرَإِنَّ لَكُمْ مِنْـهُ نَذِيرُ مُّبِسِينٌ ۞ كَذَا لِكُ مَا أَتَى أَلْذِينَ مِن قَبَلِهِ مِن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرٌ اَوْ بَحُنُوٰنُ ۚ ۞ اَتَوَاصَوَاْ بِهِ ۚ بَلَ هُـمَ قَوْمُ طَاغُونَ ۚ ۞ فَتَوَلَّ عَنْهُمَ فَمَا أَنْتَ عِمَلُومِ ۞ وَذَكِّرٌ فَإِنَّ أَلذِّكُ مِن نَنفَعُ الْمُومِنِينَّ ۞

وَمَاخَلَقُتُ الْبِحِٰنَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِّ ۞ مَآ أَرُبِدُ مِنْهُمُ مِّن رِّذُقٍ وَمَا ٓ أَرُيدُ أَنَ يُطْعِمُونِ ۞ إِنَّ أَلَّهَ هُوَ أَلرَّزَّاقُ ذُو اَلْقُوَّةِ أِلْمُتِينُ ١ ﴿ فَإِنَّ لِللَّهِ بِنَظَامُواْ ذَنُوبًا مِّثُلَ ذَنُوبٍ أَصْحَبِهِمْ فَلَا يَسُنَعُجِلُونِ ۞ فَوَيْلٌ لِّلَذِينَ كَفَنَرُواْمِنَ يَّوْمِهِمُ الْذِك يُوعَدُونَ ۞ مرأنته ألتخمز الرجيم وَالطَّوَرِ۞ وَكِنَبِ مَّسُطُورٍ ۞ فِي رَقِّ مَّنشُورٍ ۞ وَالْبَيْتِ اِلْمُعُمُورِ ۞ وَالسَّقُفِ الْلُرُفُوعِ ۞ وَالْمُعَرِ إِلْمُسَجُورِ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعُ ۗ۞ مَّالَهُ مِن دَافِعٌ ۞ يَوُمَ غَوُرُ أَلْسَّمَآءُ مَوْرًا۞ وَتَسِيرُ أَلِجُبَالُ سَيْرًا ۞ فَوَيُلُ يَوُمَ إِذِ لِلْنُكَدِّبِينَ ۞ الذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونٌ ۞ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ يَارِجَهَنَّمَ دَعًّا ١٠ هَلَدِهِ إِلنَّارُ اللِّهِ كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ١٠ أَفْسِحَرُ هَاذَا أَمَّ اَنتُمُ لَا نُبْصِرُونٌ ۞ اَصَلَوْهَا فَاصْبِرُوۤ ا أَوۡ لَا تَصَبِرُواْ سَوَآةُ عَلَيْكُرُو إِنَّمَا يُجُرِّزُونَ مَا كُنتُمُ تَعَمَلُونَ ۞ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ۞ فَكِهِينَ عِمَآءَ ابِيهُمْ رَبُّهُمٌّ وَوَقِيهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ أَبْحَجِيمٌ ۞ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَّنَا بِمَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ ۞ مُثَّرِجٍ بِنَ عَلَىٰ سُرُرِ مَّصَّفُوفَةِ وَزَوَّجْنَهُ مُجُورٍعِينِ ۞ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمْنِ ٱلْحَقّْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّنِهِمْ وَمَآأَلْنَانَهُم مِّنُّ عَمَلِهِم مِّن شَحَّ ءِ كُلُّ الْمَرِيجِ عِمَا كَسَبَ رَهِينُ ﴿ وَأَمُّدَدُنَهُمُ بِفَكِكُهَ قِ وَلَحَـٰمِ مِّمَّا يَشُتَهُونَ ۞ يَتَنَـٰزَعُونَ فِيهَا كَأْسَا لا لَغُو فِيهَا وَلاَ تَاثِيبُ ﴿ وَيَطُونُ عَلَيْهِمَ

## الثمن الثالث من الحزب الثالث و الخمسون

وَيَطُوُفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَمُّهُمْ كَأَنَّهُ مُ لُؤُ لُؤٌ مَّكُنُونٌ ١٠ وَأَفَّهُ لَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ۞ قَالُوَّا إِنَّا كُنَّا قَبُلُ فِي أَهُلِنَا مُشْفِقِينَ ۞ فَتَنَّ أَلَّهُ عَلَيْنَا وَوَقِيْكَنَا عَذَابَ أَلْسَكُمُومٌ ۞ إِنَّا كُنَّامِن قَبُلُ نَدُعُوهُ أَنَّـهُ, هُوَ ٱللِّــُرُ ۚ الرَّحِيــُمْ ۞ فَذَكِــِـرٌ فَمَاۤ أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا بَحْنُونٌ ١٥ اَمُ يَقُولُونَ شَاعِرُ نَّ تَرَبَّصُ بِهِ عَ رَيْبَ أَلْمَنُونِ ۞ قُلْ تَرَبَّصُواْ فَإِلْهِ مَعَكُمْ مِّنَ ٱلْمُنْرَبِّصِينٌ ۞ أَمُّ تَامُرُهُ مُوَ أَحُلَمُهُم بِهَاذَآ أَمَّ هُمۡ قَوۡمُ ۖ طَاغُونَ ﴿ أَمَّ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ وْ بَلِ لاَّ يُومِنُونَ ۞ فَلْيَ اتُواْ بِحَدِيثٍ مِّثَلِهِ } إِن كَانُواْ صَلدِ قِينٌ ۞ أَمَّ خُلِقُواْ مِنْ غَيَرِ شَعَءٍ المَّهُ مُوْاَ كَخَالِقُونَ ۞ أَمْ خَلَقُوا السَّكَمُونِ وَالْأَرْضُ بَلِلَّا يُوفِنُونَ ١٠ أَمُ عِندُهُمُ خَزَآبِنُ رَبِّكَ أَمْرٌ هُمُ مُ الْمُصَيِّطِرُونَّ ۞ أَمَّ لَكُمْ سُلَّمٌ يَسَنَّكِم عُونَ فِيةِ فَلْيَاتِ مُسْتَمَعُهُم بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ۞ اَمَ لَهُ ۚ الْبَنَكُ وَلَكُوا الْبَنُونَ ١ أَمَ نَسْتَالُهُ مُو الْجَرًا فَهُم مِّن مَّغُرَمٍ مُّثُقَلُونَ ١ أَمْ عِندَ هُمُ الْغَيَبُ فَهُمْ يَكُتُبُونَ ۞ أَمْ يُرِيدُ ونَ كَيْدُا فَالذِينَ كَفَرُواْ هُمُ الْمُكِيدُونَ ۞ أَمُّ لَهَ مُوْمَ إِلَكُ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَّ ۞ وَإِنْ يَرَوْا كِسَنَا مشره شره

وَإِنْ يَبَرَوْأُ كِسُنَّا مِّنَ أَلْسَّكَاءِ سَاقِطاً يَقُولُواْ سَحَابُ مِّرَكُوثُمُ ۞ فَذَرَهُمْ مَ حَتَّىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ الذِ ع فِيهِ يَصْعَقُونَ ۞ يَوْمَ لَا يُغْنِ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَاهُمْ يُنصَـرُونَ ۞ وَإِنَّ لِلذِينَ ظَـاَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَالِكٌ وَلَكِنَّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونٌ ۞ وَاصْبِرْ كِحْكُمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَغَيُنِنَّا وَسَبِّحُ بِحَمْكِ رَبِّكَ حِينَ تَفَوُّمُ ۞ وَمِنَ أَلْيُـلِ فَسَبِحَـُهُ وَإِدْ بَـٰزَأَلْنَجُومٌ ۞ إنتكه التخمز الترجيب وَالنَّجَرُ إِذَا هَوِيْ ۞ مَاضَلُّ صَحِبْكُمْ وَمَاغَوِيْ ۞ وَمَايَنطِقُ عَنِ الْلَمُويْ ۞ إِنْ هُوَإِلَّا وَحُيُ يُوجِيٌّ ۞ عَلَّمَ هُو شَدِيدُ الْقُهُوكِ ۞ ذُومِتَةً ِفَالسُتَوِيْ ۞ وَهُوَبِالْافُقِ إِلَاعُكِيْ ۞ ثُمَّ دَنَا فَتَدَ لِكِ ۞ فَكَانَ قَابَ فَوَسُنِينِ أَوَادُ بِنَّ ۞ فَأَوَّجِيَّ إِلَىٰ عَبُدِهِ مِمَآ أَوْجَّىٰ ۞ مَا كَذَبَ أَلْفُؤَادُ مَارِأً يَ ۚ ۞ أَفَكُنُورُونَهُ وعَلَىٰ مَايَرِي ۗ ۞ وَلَقَدُ رِءِاهُ نَزُلَةً الْخِرِيْ ﴿ عِندَسِدُرَةِ الْمُننَهِيْ ۞ عِندَهَاجَنَّةُ الْمُأْوِيُّ ۞ إِذِيغَشَى أَلْسِدَرَةَ مَايَغَشِينَ ۞ مَازَاغَ أَلْبَصَرُوَمَاطَغِي ۞ لَقَدَ رِأَىٰ مِنَ-ايَتِ رَبِهِ الْكُبُرِيَّ ۞ أَفَرَيَتُتُمُ ۖ اللَّتَ وَالْعُزِيْ ۞ وَمَنَوْةَ أَلثَّالِثَةَ ٱلُاخِرِيَّ ۞ ٱلۡكُواٰلذَّكُو ُ وَلَهُ اللَّابِثُّىٰ ۞ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ صِيرِيَّ ۗ ۞ إِنْ هِحَالِلَّا أَسَّمَآءٌ سُمَّيَّتُهُوهَآ أَنْتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ مَّاۤ أَنْزَلَ أَللَّهُ بِهَامِن سُلْطَيْنٌ إِنْ يَتَنِعُونَ إِلَّا أَلظَّنَّ وَمَا نَهُوَى أَلاَنفُسٌ وَلَقَدْجَاءَ هُــم مِّن رَّبِّهِمُ الْمُدِىٰ ۚ ﴿ أَمُّ لِلإِنسَانِ مَا عَبَيٌّ ۞ فَلِلهِ الْلَاخِرَةُ وَالْاولِي ۗ ۞

وَكُرَيِّن مَّلَكٍ فِي إِلسَّمَوْتِ لَا نُغْنِي شَفَاعَتُهُمُ شَيًّا اِلَّامِنَ بَعْدِ أَنَّ يَا ذَنَ أَنتَهُ لِلَنَّ يَتَشَاَّهُ وَيَرُضِيَّ ۚ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْلَاخِرَةِ لَيُسْمَتُّونَ الْمُلَإِبِّكَةَ تَسَمِيَةَ أَلُانِيْ ١ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا أَلظَّنَّ وَإِنَّ أَلظَّنَّ لَا يُغَنِ مِنَ أَلْحَقَ شَيْئًا ۞ فَأَغْرِضَ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرْدِ إِلَّا أَلْحَيَوْةَ أَلدُّنْبِا ۚ فَالِكَ مَبْلَغُهُ مِ مِّنَ أَلْعِلْمِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعُلَمُ مِمَن ضَلَّعَن سَبِيلَّةٍ ٩ وَهُوَأَعُلَمُ عِنَ إِهْ تَدِيُّ ۞ وَلِلهِ مَا فِي إِلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي إِلَا رُضِ لِيَجِيْنِيَ أَلَذِينَ أَسَكُواْ عِمَا عَلُواْ وَيَجِيْنِيَ أَلَدِينَ أَحْسَنُواْ بِالْحُسُنَى ٣ أَلِذِينَ يَجُتَنِبُونَ كَبَنَ بِمَ أَلِاثُمِ وَالْفَوَحِشَ إِلَّا أَللَّمَ مَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمُغَيْفِرَةِ هُوَ أَعَلَمُ بِكُرُهِ إِذَ انشَأَكُر مِّنَ الْارْضِ وَإِذَ اَنثُمُ وَأَجِنَّةُ أُ فِي بُطُونِ أَمُّهَاتِكُمُّ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمُ هُوَأَعْلَمُ بِمَنِ إِنَّفِيَّ ۞ أَفَرَآيُتَ أَلذِك تَوَكِّي ۞ وَأَعَظِىٰ قَلِيلًا وَأَكَدِي ۚ ۞ أَعِندَهُ,عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَيَرِيْ ۞ أَمَّ لَرُيْنَتَأَيْمَا فِي صُحُفِمُوسِيٰ ۞ وَإِبْرَهِيمَ الْذِے وَفِّلَ۞ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِذْرَ أُخْرِي ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلاِ سَلَنِ إِلَّا مَا سَجَّىٰ ۞ وَأَنَّ سَعۡيَهُ و سَوۡفَ يُرِيُّ ۞ ثُمَّ بُحۡزِيهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْاَوۡفِيْ۞ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ اَلْمُننَهِى ۗ وَأَنَّدَوُهُوَ أَضْحَكَ وَأَبَكَّىٰ ۞ وَأَنَّدَوُهُوَ أَمَاتَ وَأَحَيّا ۞ وَأَنَّهُ وُخَلَقَ أَلزَّوْجَيْنِ إِلذَّكَرَوَالْانبيل ۞ مِنتُّطُفَةٍ إِذَا تُتُنِيٌّ ۞

وَأَنَّ عَلَيْهِ إِلنَّشَأَةَ ٱللَّخِرِيُّ ۞ وَأَنَّهُوْهُوَأَغَيٰ وَأَقَبِيٌ ۞ وَأَنَّهُوْهُوَ رَبُّ الشِّعَرِّيٰ ﴿ وَأَنَّهُ وَأَهُ لَكَ عَادَا اللَّولِيٰ ۞ وَثَمَوُدًا فَمَا أَبْقِي ۞ وَقَوَمَ نُوجٍ مِّن قَبَلٌ إِنَّهُ مُ كَانُواْهُ مُوٓ أَظَلَمَ وَأَطَٰبِي ۗ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أُهَوِيٌ ۞ فَغَنَبْتِهِمَا مَاغَبْتَيٌ ۞ فِبَأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكَ تَسَمَارِيُّ ۞ هَاذَا نَذِيرٌ مِّنَ أَلْتُذُرِ إِلْا وِلِيَّ ۞ أَزِفَتِ إِلَازِفَاهُ ۞ لَيُسَ لَهَا مِن دُونِ إِللَّهِ كَاشِفَـٰةٌ ۞ اَفِينَ هَاذَا أَكُوبِيثِ تَعْجَبُونَ ۞ وَتَضْحَكُونَ وَلَا نَبَكُونَ ۞ وَأَنْتُمْ سَلْمِدُونَ ۞ فَاسْجُدُواْ لِلهِ وَاعْبُدُواْ ۞ مراسَّهُ الرَّحْمَانِ الرَّحِيبِمِ اِقْتَرَبَتِ إِلْسَاعَةُ وَانشَقَّ أَلْقُـكُرُ۞ وَإِنْ يَرَوَا ـ ايَةَ يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحُرُّمُّسُنِمَرُّ ۞ وَكَذَّبُواْ وَاتَّبَعُوَاْ أَهُوَآءَ هُرُّ وَكُلُّ أَمُرِمُّسُتَقِرُّ ۞ وَلَقَدُ جَآءَ هُم مِّنَ أَلَا نُبَآءِ مَا فِيهِ مُزُدَجُرٌ ۞ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغُنِ إِلنَّاذُونٌ ۞ فَتَوَلَّعَنَّهُمَّ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ ۗ إِلَىٰ شَفِّءِ تُكُمِّ ۞ خُشَّعًا اَبِصَلُوهُمْ يَحَزُّرُجُونَ مِنَ أَلَاجُدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِـُرُ ۞ مُّهُطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ عَهِ يَقُولُ الْكَفِرُونَ هَلْذَا يَوْمُ عَسِيُّرُ ۞ كُذَّبَتْ قَبَلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكَذَّبُواْ عَبُدَنَا وَقَالُواْ بَحُنُونٌ وَازَدُجِّرَ۞

## النَّمَنُ السابع من الحزب الثالث و الخمسون [

فَدَعَا رَبَّهُ وَ أَنِهُ مَغُلُوبٌ فَانْصِرْ ۞ فَفَتَعَنَآ أَبُوَابَأَلْسَمَآءِ بِمَآءِ مِّمَنْمَيْرِ ۞ وَفَجَّتَرْنَا أَلَارُضَ عُيُونَا فَالْتَقَى أَلْمَاءُ عَلَىٰٓ أَمْرِقَدُ قُدِرٌ ۞ وَحَمَلُنَاهُ عَلَىٰذَاتِ أَلُوْدِجِ وَدُسُرِّ ۞ تَجَرِے بِأَغَيُنِنَاجَزَآءً لِِّن كَانَكُفِرُّ ۞ وَلِقَدَ تُنَرَكُنَهَا ۚ ءَ ايَنَ أَ فَهَلُ مِن مُدَّكِرٌ ۞ فَكَيْفَكَانَعَذَا بِهِ وَنُذُرِ ۗ ۞ وَلْقَدُ يَسَّرُنَا أَلْقُرُءَانَ لِلذِّكِرِ فَهَلُمِن مُّدَّكِرٌ ۞ كَذَّبَتُ عَادُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَانِهِ وَنُـٰذُرِءٌ ۞ إِنَّا أَرُّسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيحًا صَرُّصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ ثُمُسْتِهَرِ ١٠ تَنزِعُ النَّاسَكَانُهَّاهُمُ وَ أَعْجَازُ نَخْلِمُّ نَقَعْرٍ ۞ فَكَيْفَ كَانَعَذَانِهِ وَنُذُرِءٌ ۞ وَلَقَدُ يَسَّئَرَنَا أَلْقُتُعَ انَ لِلذِّكْرِفَهَلَ مِن مُّدَّكِرٌ ۞ كَذَّبَتُ ثَمُودُ بِالنُّذُرِّ ۞ فَقَالُوُّا أَبَشَرًامِّنَّا وَاحِدًا نَّـَنَّبِعُهُ وَ إِنَّآ إِذَا لَٰفِي ضَكُلِ وَسُعُرٍ ۞ اَ. لُقِىَ ٱلذِّكُرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيُنِنَا بَلْ هُوَكُذَّا بِكُ أَشِئٌّ ١٠٠٠ سَيَعُلْمُونَ غَدًا مَّنِ إِلْكُذَّابُ الْاشِئُّ ١٠٠٠ إِنَّا مُرْسِلُواْ النَّاقَةِ فِنْنَةَ كُلُّهُمْ فَارْتَفِبُهُمْ وَاصْطَهِرٌ ۞ وَنَبِيَّتُهُ مُوْوَ أَنَّ ٱلْمُأَةَ قِسْمَةُ كُنَّا بَيْنَهُمُّ كُلَّ شِرُبِ مُّحَنَّضَرُّ ۞ فَنَا دَوْأَ صَخِبَهُ مُ فَنَعَاطِيٰفَعَقَرُ ١٠ فَكُينَ كَانَ عَذَانِهِ وَنُذُرِةٌ ١ إِنَّا أَرْسَلُنَا عَلَيْهِمُ صَيْحَةً وَلِحِدَةً فَكَانُواْ كُهَشِيمِ الْمُخْنَظِيِّ ﴿ وَلَقَدْ يَسَدُّرُنَا أَلْقُرُعَ انَ لِلذِّكْرِ فَهَلُمِن مُّذَّكِرٌ ٣ كُذَّبَتُ قَوْمُ لُوطِ بِالنُّذُرِّ ١ إِنَّا أَرُسَلُنَا عَلَيْهِمُ حَاصِبًا إِلَّا ۚ وَالَ لُوطِ بَحَّيَنَهُ مُ إِسَحَيَّ ۞ نِعْهُ مَنْ عِندِ نَا كُذَا لِكَ نَجُنِ مَن شَكَرٌ ﴿ وَلَقَدَ أَنذَرَهُم بَطُشَتَنَا فَتَمَارَوُا بِالنُّذُهِ ۞

## الثمن الثامن من الحزب الثالث و الخمسون

وَلَقَدُ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عَظَمَسْنَآ أَعَيْنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَا بِهِ وَنُـذُرِهُ ١ وَلَقَدَ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابُ مُّسُنَقِرٌ ۞ فَذُوقُواْعَذَابِ وَنُ ذُرِّهِ ۞ وَلْقَدْ يَسَّتُونَا أَلْقُرُعَ انَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِينَ ۚ وَلَقَدُجَآءَ . الَ فِرْعَوَنَ أَلنَّذُونٌ ۞ كَذَّبُواْ بِعَا يَكْتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُ نَهْمُوهَ أَخَذَ عَزِيزِمُّقُ تَدِرٍّ ۞ اَكُفَّارُكُرْ خَيْرٌ مِّنُ اوْلَيْكُرُو أَمْ لَكُم مِرَاءَةٌ فِي إِلزُّبُرُّ ۞ أُمْ يَقُولُونَ نَحُنُ جَمِيعٌ مُّننَصِرٌ ١ سَيُهُزَمُ أَلْجُمْعُ وَيُولُونَ أَلدُّ بُرٌّ ۞ بَلِ إِلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدُهِي وَأَمَرُّ ۗ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَكُلِ وَسُعْرٍ ۞ يَوْمَ يُسْعَبُونَ فِي إَلْبَّارِعَلَىٰ وُجُوهِهِمُ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرُّ ۞ إِنَّا كُلُّ شُهُ ءِ خَلَقُنَاهُ بِقَدَرِّ ۞ وَمَا أَمُوْنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَالَيْجِ بِالْبُصَرِّ ۞ وَلَقَدَ اَهُلَكُنَا أَشۡيَاعَكُمۡ ۗ فَهَلَ مِن مُّدَّكِّرِ ۞ وَكُلُّ شَيۡءِ فَعَلُوهُ لِهَ الزُّبُرِّ ۞ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَوٌّ ۞ إِنَّ اَلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّكِ وَنَهَرِ ۞ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقْتَدَّدٍ ۞